خالتَّاني

besturdi

besturdubooks.wordpr

تأليف ابركسن على المستني النّدوي ً

مجلسر لنت ركات استالهم للهم المرابي المرابي

الحقوق محفوظت للناشیح المحفوظت للناشیح پاکستان میں جمله حقوق لجا بحت دانناعت بحق نضل ربی ندوی محفوظ ہیں لہٰذاکوئی فردیا ادارہ ان کتب کوشائع ذکرے ورندان کے خلاف قانونی کا دروائی کی جائیگی

| نام كتابفصص النبيتين ر دوم)<br>تصنيفابوالحسن على الحسنى ندوى<br>طباعتاحمد مرا درز برنمراز كراجي<br>اشاعتمنتع |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ضغامت ۱۸ صفحات<br>شيليفون<br>۲۹۰۱۸۱۴                                                                         |  |

اشاكسط: مكتبه ندوة قاسم سينتر اردوبازار كراجي فون ٢٩٣٨٩١٤

مناشد نفسل بن نروی مجلس نشر بایت اسلام ۱۰۵-۳ نام آبادینش نام آباد اکراجی تیم besturdubooks.W

بغضل الله وحده تنم الصالحات ، وتكل الأعمال ، وتتحقق الآمال ، وقد كان من دواعي غبطتي وسروري أن أقدّم منذ حين إلى قراء المربية الجزء الأول من « قصص النبيين » لأخى الداعية الجليل السيد أبى الحسن على الحسنى الندوى وكيل ندوة الملماء بالهند، وهأندا أسمد مرة ثانية حين أقدّم الجزء الثاني من هذه السلسلة الإسلامية المفيدة ، التي تدل عَلَى ما وهبه الله جل جلاله لأخبّا البحاثة الإسلام من إيمان عميق ، ويقين وثبق ، وغيرة عَلَى الدين صادقة ، ورغبة قوية في المودة بالناس إلى هدى الله وأدبُ القرآن المجيد . . . وإذا كانت هذه السلسلة من قصص الأنبياء قد وُمنمت أوَّل الأمر لأطفال السلمين في الهند ، حتى تربطهم منذ

besturdubooks.Werdpress.com نشأتهم بدينهم ولغة قرآنهم ، فإنها صالحة كذلك لتوضع بين أيدى الأطفال المسلمين في سائر الأقطار العربية ، لتمدم بالغذاء الديني الروحي العاطني . الذي يهذب تغوسهم ، ويقوّم أخلافهم، ويزودهم بأطيب المتاع : ﴿ وَتَرَوُّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الرَّادِ التُّقْوَى ، وَاتَّقُونَ بِا أُولَى الْأَلْبَابِ ، .

> وما أجدر ولاة الأمور في الأنطار الإسلامية والبلاد المربية أن يقدّروا هذا المجهود الطيب الخالص، فيشجموه ويؤيدوه ، بأن يقرروه بين كتب المطالمة والثقافة لناشئتهم ، فإن في ذلك جماً لشباب المسلمين عَلَى مورد ثقافي إسلامي واحدً ، وتقريبًا بين مجتمعاتهم ونزعاتهم ، وعملا عَلَى تحقيق الوحدة الإسلامية فيا ينهم ، تلك الوحدة التي دما إليها القرآن ، وباركتها يد الرحمن حين قال ؛ ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ . وقال: ﴿ وَاغْتَصِمُوا بِحَبِّلُ اللَّهِ جَيَّمًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذَّكُرُوا نِعْمَةُ اللَّهِ عَلَيْكُم ۚ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ كُلُوبِكُمْ ۗ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا ٥.

ولست عتاجاً إلى الإفاضة في الإشادة عا وهب الله لأخينا المفضال السيد أبى الحسن من مواهب يُفبط عليها عند كرام الرجال ، ويحسد عليها عند لثامهم ، فحسه فرأ أن يوفقه الله فيؤلف كتباً للخاصة ، تعلو وتدق ، وتتسع وتمعق ، وتسير بين القارئين الكبار ، فتشرق وتغرب ، بعد أن ازدانت بالفكرة السليمة ، والأسلوب الرفيع ، والتحليق السامى ؛ ثم يوفقه الله أيضاً إلى أن يقرب بعبارته السهلة وبيانه الرقيق أهداف القصة القرآنية إلى عقول الناشئة المسلمة ، « ذلك فَصْلُ الله يُوتيه مَنْ بَسَاه وَالله ذُو الْفَصْلِ المنطيم » .

وأرجو أن يديم الله صاحبُ الفضلوالطول عَلَى المؤلف السكريم توفيقه ، وأن يعز به كلة الإسلام ، وأن ينفع بجهوده المسلمين . إنه أكرم مسئول ، وأفضل مأمول

ا حرالشراصي المدرس بالأزمر الشريف

د القامرة ،

besturduboo

سب الدارم الرحم

الحمد الله، وسلامٌ على عباده الذين اصطفى.

أما بعد فقد ظهر الجزء الأول من وقصص النبين للأطفال ووقع يشتمل على قصة سيدنا إبراهيم وقصة سيدنا يوسف عليها صلوات الله وسلامه. فكان الاعتناء به كبيراً تخطى أمل المؤلف، فقد تلقاه رجال التعليم وأولياء الأطفال بمفاوة وترحيب ونوهت به المجلات الإسلامية في عبارة قوية، ونشط الأطفال وتلاميذ المدارس الصغار لقراءته، ورغبوا فيها رغبة لم يكن المؤلف يترقبها، وقد قرأنا في أسارير جباههم الوضاحة، وفي ملامع وجوههم النيرة – وهم يقرأون هذا الكتاب المطور الشرور والنشاط، وشردنا كثيراً وحمدنا الله لما سمعنا الصغار يحكون قصة سيدنا إبراهيم وسيدنا يوسف، وقد ذلّت بها ألسنتهم، وهضمتها عقيلم الصغيرة؛

كلُّ ذلك شَجَّمَنا عَلَى التقدُّم في هذا الطريق، وحثَّنا على إتمام هذه السللة. وها نحن أُولاً و نُتحف الصغار وأولياءهم الكبار بجزم آخر

من سلسلة وقصص النبيين للأطفال ، مشتملا على قصة نوح وقصة هود وقصة صالح عليهم السلام.

وفي ثنايا القصص ومطاويها فوائد تفسيرية وتاريخية، وأجوبة عن أسئلة خفية قد يتناجى بها الضمير.

وعلى المعلمين أن يطالبوا التلاميذ بحكاية هذه القصص ويكلّفوهم تلاوتها واستحضارها وإعادتها ، فقد جرَّبنا في ذلك فائدة كبيرة.

والله المسئول أن ينفع بالكِتاب طلبة العربية والناشئة الإسلامية ، ويحبّب إليهم أشخاص الأنبياء وسيَرَهم ، والاقتداء بهم ، وبالله التوفيق.

علي الحسني

سفينة نوح

# (۱) بعد آدم

بَارَكَ اللهُ في ذُرِّيَّةِ آدَمَ فَكَانَ فِيْهَا رِجَالٌ كَثِيْرٌ وَنِسَاءٌ. وَانْتَشَرَتْ ذُرِّيَّةُ آدَمَ وَكُثْرَتْ. فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ وَرُأَى أَوْلادَهُ لَمَا عَرَف. فَلَوْ رَجَعَ آدَمُ وَرَأَى أَوْلادَهُ لَمَا عَرَف. وَلَوْ قِيْلَ لَهُ هَذِهِ ذُرِّيَّتُكَ يَا آدَمُ لَتَعَجَّبَ كَثِيْراً. وَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! هُولاءِ كُلُّهُمْ أَوْلادِي؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ! هُولاءِ كُلُّهُمْ أَوْلادِي؟ هَذَهِ نُرِّيتِي؟!.

وَكَانَتْ لِذُرِّيَّةِ آدَمَ قُرَى كَثِيْرَةً، وَبَنُوا بُيُوْتاً كَثِيْرَةً. وَكَانُوا بَيُوْتاً كَثِيْرَةً. وَكَانُوا بَيُوْتاً كَثِيرَةً. وَكَانُوا يَحْرُثُونَ الْأَرْضَ وَيَزْرَعُونَ وَيَعِيشُوْنَ. وكَانَ النَّاسُ عَلَى دِيْنِ أَبِيْهِمْ آدَمَ، يَعْبُدُونَ اللَّهَ وَكَانَ النَّهَ مَنْ يُشْرَكُونَ بِهِ شَيْئاً!

وَكَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً أَبُوهُمْ آدَمُ وَرَبُّهُمْ اللَّهُ.

#### (٢) حسد الشيطان

وَلٰكِنْ كَيْفَ يَرْضَىٰ إِبْلِيسُ وَذُرِّيَّتُهُ بِهذا؟ أَلاَ يَزَالُ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ الله؟.

أَلاَ يَزَالُ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لاَ يَخْتَلِفُوْنَ؟ إِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ ! إِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَكُونُ! .

هَلْ يَدْخُلُ ۚ ذُرِّيَّةُ آدَمَ الْجَنَّةَ، وَيَدْخُلُ إِبْلِيْسُ وَذُرِّيَّتُهُ النَّارَ؟

إِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ، إِنَّ ذَٰلِكَ لاَ يَكُوْنُ! إِنَّهُ لَمْ يَسْجُدُ لِآدَمَ فَطَرَدَهُ اللهُ وَلَعَنَهُ. أَلاَ يَنْتَقِمُ مِنْ بَنِي آدَمَ فَيَدْخُلُوْا مَعَهُ النَّارَ؟ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ! لاَ بُدَّ أَنْ يَكُوْنَ ذَٰلِكَ.

### (٣) فكرة الشيطان

وَرَأَى الشَّبْطَانُ أَنْ يَدْعُو النَّاسَ إِلَى عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ

13

فَيَدْخُلُوا النَّارَ وَلاَ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَبَدًا.

وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ أَنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ الشَّرْكَ، وَكَانَ الشَّرْكَ، وَيَغْفِرُ كُلَّ شَيءٍ إِذَا أَرَادَ.

فَأَرَادَ الشَّيْطَانُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى الشَّرْكِ. فَلاَ يَدْعُوهُمْ إِلَى الشَّرْكِ. فَلاَ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ أَبَدًا.

وَلَكِنْ كَيْفَ الطَّرِيْقُ إِلَى ذَلِكَ، وَالنَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللَّهُ؟ إِنَّهُ لَوْ ذَهَبَ إِلَى النَّاسِ وَقَالَ لَهُمْ: «أَعْبُدُوْا الْأَصْنَامَ وَلَا تَعْبُدُوْا اللَّهُ» لَشَتَمَهُ النَّاسُ وَضَرَ بُوْهُ.

قَالُوْا: مَعَاذَ اللهِ، أَنُشْرِكُ بِرَبِّنَا؟ أَنَعْبُدُ الْأَصْنَامَ؟. إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ رَجِيْمٌ! إِنَّكَ لَشَيْطَانٌ خَبَيْتٌ!

#### (٤) حيلة الشيطان

وَلٰكِنَّ الشَّيْطَانَ وَجَدَ بَابًا يَدْخُلُ مِنْهُ إِلَى رُؤُوْسِ النَّاسِ.

كَانَ رِجَالُ يَخَافُوْنَ اللهَ، وَيَعْبُدُوْنَهُ لَيْلاً وَنَهَارًا، كَانَ رِجَالُ يَخَافُوْنَ اللهَ، وَيَعْبُدُوْنَهُ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَيَعْبُدُونَهُ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَيَعْبُدُونَهُ لَيْلاً وَنَهَارًا، وَيَعْبُدُونَهُ وَيَدْكُرُونَهُ ذِكْرًا كَثِيْراً.

وَكَانُوا يُحِبُّوْنَ اللهَ، وَكَانَ اللهُ يُحِبُّهُمْ وَيَسْتَجِيبُ لَهُمْ وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّوْنَهُمْ وَيُعَظِّمُوْنَهُمْ، وَكَانَ الشَّيْطَانُ يَعْرِفُ ذٰلِكَ جَيْدًا.

وَقَدْ مَاتَ هُؤُلاَءِ وَانْتَقَلُوْا إِلَى رَحْمَةِ اللهِ!.

ذَهَبَ الشَّيْطَانُ إِلَى النَّاسَ وَذَكَرَ هُؤُلاَءِ الرِّجَالَ. وَقَالَ: كَيْفَ كَانَ فِيْكُمْ فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ وَفُلاَنٌ؟

وَقَالَ : كَيفَ كَانَ فِيكُمْ فَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ وَفَلَانَ اللهِ قَالُونَا : عَيْفَ اللهِ إِنْ اللهِ وَأَوْلِيَاؤُهُ! أُولَٰئِكَ إِذَا دَعَوْا أَجَابَهُمْ، وَإِذَا سَأَلُوا أَعْطَاهُمْ.

# (٥) صور الصالحين

قَالَ الشَّيْطَانُ: فَكَيْفَ حُزُّنْكُمْ عَلَيْهِمْ؟

قَالُوا : شَدِيْدٌ.

قَالَ: وَكَيْفَ اشْتِيَاقُكُمْ إليهم؟

قَالُوا: عَظِيمٌ!

قَالَ: وَلِمَاذَا لاَ تَنْظُرُونَ إِلَيْهِمْ كُلَّ يَوْمٍ ؟ قَالُوا: وَكَيْفَ السَّبِيْلُ إِلَى ذَٰلِكَ وَقَدْ مَاتُواْ؟ قَالَ: إعْمَلُوا لَهُمْ صُورًا وَانْظُرُوا إِلَيْهَا كُلَّ صَبَاحٍ. وَأُعْجِبَ النَّاسُ بِرَأِي إِبْلِيْسَ وَصَوَّرُوا الصَّالِحِينَ وَكَانُوْا يَنْظُرُوْنَ إِلَى هَٰذِهِ الصَّوَر كُلَّ يَوْم ، وَإِذَا رَأُوهَا ذَكُرُوا أُولِيْكَ الصَّالِحِينَ.

### (٦) من الصور الى التماثيل

وَانْتَقَلُوا مِنَ الصُّورِ إِلَى التَّمَاثِيْلِ . وَعَمِلُوا لِلْصَّالِعِينَ تَمَاثِيلَ كَثِيْرَةً، في بُيُوتِهم وَفي مَسَاجِدِهِم. وَكَانُوا يَعْبُدُونَ اللَّهَ لاَ يَشْرِكُونَ بهِ شَيْئًا. وَكَانُوْا يَعْرِفُوْنَ أَنَّ هَٰذِهِ تَمَاثِيْلُ لِلْصَّالِحِيْنَ. وَأَن هَٰذِهِ حِجَارَةُ لاَ تَنْفَعُهُمْ وَلاَ تَضُرُّهُمْ وَلاَ تَرُزُقُهُمْ وَلَكِنَّهُمْ كَانُوْا يَتَبَرَّكُوْن بِهَا وَيُعَظِّمُوْنَهَا، لِأَنَّهَا تَمَاثِيْلُ لِلصَّالِحِيْنَ.

وَكَثَرَتْ هَٰذِهِ التَّمَاثِيْلُ فِيْهِمْ، وَكَثَرَ نَعْظِيْمُهَا. وَإِذَا مَاتَ فِيْهِمْ رَجُلٌ صَالِحٌ عَمِلُوْا لَهُ نِمْثَالًا وَسَمَّوْهُ بِٱسْمِهِ.

# (V) من التماثيل إلى الأصنام

وَمَضَىٰ هٰؤُلاَءِ، وَرَأَىٰ الْأَوْلاَدُ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَرَأَوْ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَرَأَوْ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَرَأَوْ آبَاءَهُمْ يَتَبَرَّكُوْنَ بِهَا وَرَأَوْ آبَاءَهُمْ يُعَبِّلُوْنَ هٰذِهِ التَّمَاثِيْلَ، وَيَلْمَسُوْنَهَا وَكَانُوْ أَيْلُ مَوْنَهُا وَكَانُوْ أَيْدُهُا .

وَكَانُواْ يَرَوْنَهُمْ يَخْفِضُونَ رُءُوسَهُمْ وَيَرْكَعُونَ عِنْدَهَا

فَرَادَ الْأَبْنَاءُ عَلَى الآبَاءِ، وَصَارُوْا يَسْجُدُوْنَ لَهَا. وَصَارُوْا يَسْجُدُوْنَ لَهَا. وَصَارُوْا يَسْأُلُوْنَهَا، وَيَذْبَحُوْنَ لَهَا.

وَهٰكَذَا صَارَتُ هٰذِهِ الْأَصْنَامُ آلِهَةً، وَصَارَ النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. النَّاسُ يَعْبُدُوْنَ اللَّهَ مِنْ قَبْلُ. وَكَثُرَتُ هٰذِهِ الآلِهَةُ فِيْهِمْ، هٰذَا وَدُّ، وَذَلِكَ سُوَاعٌ، وَهٰذَا يَغُوْثُ، وَذَلِكَ سُوَاعٌ، وَهٰذَا يَغُوْثُ، وَذَلِكَ سَوَاعٌ، وَهٰذَا نَسْرٌ.

### (٨) غضب الله

وَغَضِبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ غَضَباً شَدِيْدًا وَلَعَنَهُمْ ؟ وَلِمَاذَا لاَ يَغْضَبُ اللهُ عَلَى النَّاسِ وَلاَ يَلْعَنُهُمْ ؟ أَلِهَذَا خَلَقَهُمْ ، أَلِهَذَا يَرْزُقُهُمْ ؟ يَمْشُوْنَ عَلَى أَرْضِ اللهِ وَيَكْفُرُوْنَ بِاللهِ ! يَمْشُونَ عَلَى أَرْضِ اللهِ وَيَكْفُرُوْنَ بِاللهِ ! وَيَأْكُلُوْنَ رِزْقَ اللهِ وَيُشْرِكُوْنَ بِاللهِ ! وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيُشْرِكُوْنَ بِاللهِ ! وَيَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيُشْرِكُوْنَ بِاللهِ ! إِنَّ هٰذَا لَظُلُمٌ عَظِيمٌ ! إِنَّ هٰذَا لَظُلُمٌ عَظِيمٌ !

غَضِبَ اللهُ عَلَى النَّاسِ، وَحَبَسَ الْمَطَرَ وَضَيَّقَ عَلَيْهِمْ. وَقَلَّ النَّسْلُ. عَلَيْهِمْ. وَقَلَّ النَّسْلُ. وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا عَقَلُوا، وَلَكِنَّ النَّاسَ مَا تَابُوا.

#### (٩) الرسول

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ وَكُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ

إِنَّ اللهَ لاَ يُكَلِّمُ وَاحِداً وَاحِداً، إِنَّ اللهَ لاَ يُخَاطِبُ كُلَّ اللهَ لاَ يُخَاطِبُ كُلَّ اللهَ لاَ يُخَاطِبُ كُلَّ اللهَ لاَ يُخَلَّ كُذَا. إِفْعَلْ كَذَا. إِنْ الْمُلُوكَ لاَ يُكَلِّمُونَ وَاحِدًا وَاحِدًا وَاحِدًا

إِنَّ الْمُلُوْكَ لاَ يَذْهَبُوْنَ إِلَى كُلِّ أَحَدٍ يَقُوْلُوْنَ لَهُ الْمُلُوْكَ لَهُ الْمُلُوْكَ لَهُ الْمُ

وَالْمُلُوكُ بَشَرٌ كَالْبَشَرِ، يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدِ أَنْ يَرَاهُمْ وَلِا يَقْدِرُ كُلُّ أَحَدُ أَنْ يَرَىٰ اللهَ

وَيَسْمَعَ كَلاَمَهُ وَيُكَلِّمَهُ، وَلاَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ اللهُ مَنْ أَرَادَ اللهُ، إِذَا أَرَادَ اللهُ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلُ إِلَى النَّاسِ رَسُولاً يُكَلِّمُهُمْ وَيَنْصَحُ لَهُمْ.

# (١٠) بشرّ أم ملك

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُوْنَ هَٰذَا الرَّسُوْلُ بَشَرًا، وَأَنْ يَكُوْنَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ ، يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُوْنَ كَلاَمَهُ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ ، يَعْرِفُهُ النَّاسُ وَيَفْهَمُوْنَ كَلاَمَهُ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلكًا قَالَ النَّاسُ: مَا لَنَا وَلَهُ؟ هُوَ مَلكٌ وَنَحْنُ بَشَرٌ !

نَحْنُ نَأْكُلُ وَنَشْرَبُ وَلَنَا أَهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ فَكَيْفَ نَعْمُدُ الله؟

وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَرًا قَالَ أَنَا آكُلُ وَأَشْرَبُ وَلِيَ أَهْلٌ وَذُرِّيَّةٌ وَأَنَا أَعْبُدُ اللهَ فَلِمَ لاَ تَعْبُدُونَ اللهَ؟ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ مَلَكًا قَالَ النَّاسُ: إِنَّكَ لاَ تَعْطَشُ وَلاَ تَجُوعُ، وَإِنَّكَ لاَ تَمْرَضُ وَلاَ تَمُوْتُ وَنَعْبُدُ الله وَتَذْكُرُهُ دَائِماً! . وَنَعْرَضُ وَنَجُوعُ، وَنَعْرَضُ وَنَجُوعُ، وَنَعْرَضُ وَنَجُوعُ، وَنَعْرَضُ وَنَجُوعُ، وَنَعْرَضُ وَنَجُوتُ، فَكَيْفَ نَعْبُدُ الله وَنَذْكُرُهُ دَائِماً؟ فَكَيْفَ نَعْبُدُ الله وَنَذْكُرُهُ دَائِماً؟ وَإِذَا كَانَ الرَّسُولُ بَشَراً قَالَ أَنَا مِثْلُكُمْ أَعْطَشُ وَأَخُوهُ وَا مَنْ كُرُونَهُ وَالْ الله وَلاَ تَذْكُرُونَهُ ؟ وَإِمْ النَّاسِ وَلاَ يَجَدُونَ عُذْراً.

# (١١) نوح الرسول

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ نُوْحاً إِلَى قَوْمِهِ. كَانَ فِي الْقَوْمِ أَغْنِيَاءُ وَرُؤَسَاءُ، وَلٰكِنَّ اللهَ اخْتَارَ نُوْحاً لِرسَالَتِهِ. وَلَمْ يَخْتَرْ أَحَداً مِنْهُمْ. اللهُ يَعْلَمُ مَنْ يَحْمِلُ رِسَالَتَهُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَنْ اللهُ اللهُ يَعْلَمُ مَنْ اللهُ اللهُ

وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلاً صَالِحاً ،كَرِيماً ، وَكَانَ نُوْحٌ رَجُلاً عَاقِلاً حَلِيْماً.

وَكَانَ نُوْحٌ نَاصِحاً شَفِيْقاً، وَكَانَ نُوْحٌ صَادِقاً أُمِيْنَا الْحُتَارَ اللهُ نُوْحاً لِرِسَالَتِهِ وَأَوْحَىٰ إِلَيْهِ: «أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ». فَقَامَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُولُ لِلنَّاسِ: «إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيْنٌ». رَسُولٌ أَمِيْنٌ».

### (١٢) ماذا أجابه القوم؟

وَلَّمَا قَامَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُولُ: «إِنِّي لَكُمْ رَسُوْلٌ أَمِينٌ». قَامَ بَعْضُ النَّاسِ يَقُولُوْنَ: مَتَى صَارَ هٰذَا نَبِيًّا؟

وَقَالَ أَصْدِقَاءُ نُوْحٍ: هٰذَا كَانَ يَلْعَبُ مَعَنَا فِي الصَّغَرِ وَيَجْلِسُ مَعَنَا كُلَّ يَوْمٍ فَمَتَى جَاءَتْهُ النَّبُوَّةُ؟ أَلَيْلاً أَمْ نَهَاراً!...

وَقَالَ الْأَغْنِيَاءُ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ: أَمَا وَجَدَ اللهُ أَحَداً غَيْرَهُ؟

أَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ، أَمَا وَجَدَ فِي الْقَوْمِ إِلاَّ فَقِيْراً؟ وَقَالَ الْجُهَّالُ: «مَا هٰذَا إِلاَّ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ».

وَقَالُوا: «لَوْ شَاءَ اللهُ لَأَنْزَلَ مَلْئِكَةً مَا سَمِعْنَا بِهِٰذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ»

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ إِنَّ نُوَحاً يُرِيْدُ أَنْ يَنَالَ الرِّيَاسَةَ وَالشَّرَفَ بِهٰذَا الطَّرِيْقِ.

# (٣) بين نوح وقومه

كَانَ النَّاسُ يَرَوْنَ أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْحَقُّ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ هُوَ الْعَقْلُ.

وَكَانُوْا يَرَوْنَ أَنَّ الَّذَي لاَ يَعْبُدُ الْأَصْنَامَ هُوَ في ضَلاَلَةِ وَسَفَاهَةِ. ضَلاَلَةِ وَسَفَاهَةِ.

وَكَانُوا يَقُوْلُونَ: قَدْ كَانَ آبَاؤُنَا يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ فَلِمَاذَا لَا يَعْبُدُهَا هٰذَا؟

وَكَانَ نُوْحٌ يَرَى أَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ ضَلاَلَةٌ، وَأَنَّ عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ سَفَاهَةٌ.

وَكَانَ نُوْحٌ يَرَى أَنَّ الآَبَاءَ كَانُوْا فِي صَلاَلَةٍ وَسَفَاهَةٍ وَلَا الْأَصْنَامَ، وَأَنَّ آدَمَ وَهُوَ أَبُو الآبَاءِ مَا كَانَ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ، بَلْ كَانَ يَعْبُدُ الأَصْنَامَ، بَلْ كَانَ يَعْبُدُ اللهِ

وَأَنَّ الْقَوْمَ فِي ضَلَالَةٍ وَسَفَاهَةٍ إِذْ يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلَا يَعْبُدُونَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَقَهُمْ .

قَامَ نُوحٌ فِي الْقَوْمِ يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْتِهِ: «يَقَوْمُ اللَّهِ عَنْدُهُ إِنِّي أَخَافَ أَعْبُدُوا الله مَالَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ».

«قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلاَل مُبِيْنٍ».
«قَالَ لِقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلْلَةٌ وَلْكِنِي رَسُولٌ مِّنْ رَّبِ
الْعَالَمِيْنَ. أَبَلِّغُكُمْ رِسَلْتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ
وَأَعْلَمُ مِنَ اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ».

### (١٤) اتبعك الأرذلون

وَاجْنَهَدَ نُوْحٌ كَثِيْراً أَنْ يُؤْمِنَ قَوْمُهُ وَيَعْبُدُوْا اللهَ وَيَثْرُكُوا الْأَصْنَامَ.

وَلَكِنْ مَا آمَنَ بِنُوْحِ إِلاَّ بَعْضُ الْأَفْرَادِ مِنْ قَوْمِه. مَا آمَنَ بِهِ إِلاَّ بَعْضُ الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ مَا الْأَفْرَادِ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِأَيْدِيْهِمْ وَيَأْكُلُونَ الْحَلاَلَ.

أَمَّا الْأَغْنِيَاءُ مِنْ قَوْمِهِ فَقَدْ مَنَّعَهُمْ كِبْرُهُمْ أَنْ الْمُعُصْ يُطْعُوا نُوْحاً.

> وَشَغَلَتْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلاَدُهُمْ أَن يُفَكِّرُوا فِي الآخِرَةِ وَكَانُوا يَقُولُونَ: نَحْنُ أَشْرَافٌ وَلِهُؤُلاَءِ أَرَادِلُ. وَلَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللهِ قَالُوا:

«أَنُوْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُوْنَ»؟.

وَطَلَبُوا مِنْ نُوْحٍ أَنْ يَطْرُدَ هَؤُلاءِ الْمَسَاكِيْنَ.

وَلَكِنَّ نُوْحاً أَبَىٰ وَقَالَ: «مَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ»، إِنَّ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ». إِنَّ أَنَا إِلاَّ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ». وَكَانَ نُوْحٌ يَعْرِفُ أَنَّ هُؤُلاً وِ الْمَسَاكِيْنَ مُؤْمِنُوْنَ مُخْلِصُوْنَ.

ُ وَأَنَّ اللَّهُ يَغْضَبُ إِذًا طَرَدَ هُؤُلاَءِ الْمَسَاكِيْنَ، وَإِذَنْ لاَ يَنْصُرُهُ أَحَدٌ.

فَقَالَ نُوْحٌ: «لِقَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللهِ إِنْ طَوَدُتُهُمْ».

# (٥) حجة الأغنياء

وَقَالَ الْأَغْنِيَاءُ: الَّذِي يَدْعُوْ إِلَيْهِ نُوْحٌ لَيْسَ بِحَقْ وَلَيْسَ بِخَيْرٍ.

لِمَاذًا ؟.

لِأَنَّا جَرَّبْنَا أَنَّا نَحْنُ السَّابِقُونَ فِي كُلِّ خَيْرٍ. لَنَا كُلُّ طَيِّبٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَلَنَا كُلُّ جَمِيلٍ مِنَ اللَّبَاسِ. وَالنَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ لَنَا تَبَعْ.

مَنْهُ مِنْ وَمُنْمُ لِلْمُ الْمُخْبِرُ لاَ يُخْطِئْنَا وَلاَ يُجَاوِزُنَا وَإِنَّا رَأَيْنَا أَنَّ الْخَبْرَ لاَ يُخْطِئْنَا وَلاَ يُجَاوِزُنَا في الْمَدِيْنَةِ.

فَلُوْ كَانَ هٰذَا الدِّيْنُ خَيْراً لَأَتَانَا قَبْلَ هٰؤُلاَءِ الْمَسَاكِيْنِ «لَوُلاَءِ الْمَسَاكِيْنِ «لَوْ كَانَ خَيْراً مَا سَبَقُوْنَا إِلَيْهِ».

### (١٦) دعوة نوح

وَدَعَا نُوْحٌ قَوْمَهُ، وَاجْتَهَدَ فِي النَّصِيْحَةِ.

«قَالَ لِقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيْرٌ مُبِيْنٌ، أَنِ آعْبُدُوْ اللهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ»

وَكَانَ اللهُ حَبَسَ عَنْهُمْ الْمَطَرَ وَغَضِبَ عَلَيْهِمْ وَقَلَّ الْحَرْثُ وَقَلَّ النَّسْلُ.

فَقَالَ نُوْحٌ: لِقَوْمِ إِنْ آمَنْتُمْ رَضِيَ عَنْكُمْ اللهُ وَزَالَ هٰذَا الْعَذَابُ.

وَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ الْأَمْطَارَ وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَالْأَوْلاَدِ.

وَدَعَا نُوْحٌ قَوْمَهُ إِلَى اللهِ وَقَالَ لَهُمْ: أَلاَ تَعْرِفُونَ اللهَ؟ هذه آيَاتُ اللهِ حَوْلَكُمْ أَلاَ تَنْظُرُونَ إِلَيْهَا؟ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ؟ أَلاَ تَنْظُرُوْنَ إِلَى السَّعَاهِ الشَّمْس وَالْقَمَر؟.

مَنْ خَلَقَ السَّمُوَاتِ؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْراً وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجاً؟.

وَمَنْ خَلَقَكُمْ. وَجَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ بِسَاطاً؟ وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يَعْقِلُوا! وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحٍ لَمْ يُوْمِنُوا! بَلْ إِذَا دَعَاهُمْ نُوحٌ إِلَى اللهِ جَعَلُوا أَصَّابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ.

وَكَيْفُ يَفْهَمُ مَنْ لاَ يَسْمَعُ؟ وَكَيْفَ يَسْمَعُ مَنْ لاَ يُرِيْدُ أَنْ يَسْمَعَ؟.

### (۱۷) دعاء نوح

وَاجْنَهَدَ نُوْحٌ كَثِيراً وَبَقِيَ يَدْعُوْ قَوْمَهُ زَمَناً طَوِيْلاً. مَكَثَ نُوْحٌ فِي قَوْمِهِ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَاماً يَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ.

وَلَكِنَّ قَوْمَ نُوْحِ لَمْ يُؤْمِنُوا .

وَلَمْ يَثْرُكُوا عِبَادَةَ الْأَصْنَامِ، وَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَى اللهِ.

فَإِلَى مَنَّى يَنْتَظِرُ نُوْحٌ؟ إِلَى مَنَّىٰ يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ؟ إِلَى مَنَّىٰ يَرَى فَسَادَ الْأَرْضِ؟ إِلَى مَنَّى يَرَى الْحِجَارَةَ تُعْبَدُ؟

إِلَى مَتَى يَرَى النَّاسَ يَأْكُلُونَ رِزْقَ اللهِ وَيَعْبُدُونَ غَيْرَهُ؟

لِمَاذَا لاَ يَغْضَبُ نُوحٌ؟ إِنَّهُ صَبَرَ صَبْراً لَمْ يَصْبِرُ أَلَمْ يَصْبِرُ أَحَدُ مِثْلَهُ !

أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِيْنَ عَاماً اللهُ أَكْبُرُ، اللهُ أَكْبُرُ. وَقَدْ أَوْحَى اللهُ أَكْبُرُ. وَقَدْ أَوْحَى اللهُ إِلَى نُوحٍ: «إِنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَدْ آمَنَ».

وَقَالَ قَوْمُ نُوحٍ لَمَّا دَعَاهُمْ نُوحٌ مَرَّةً أُخْرَى. «يَا نُوحُ قَدْ جُادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا hesturdube

تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ١٠.

وَغَضِبُ نُوحٌ للهِ وَيَئِسَ مِنْ هُؤُلاءِ وَقَالَ: اللَّهُمُّ لاَ عَلَى اللَّهُمُّ لاَ تَثْرُكُ عَلَى الْأَرْضِ أَحَداً مِنَ الْكَافِرينَ.

#### (١٨) السفينة

وَأَجَابَ اللهُ دَعْوَةَ نُوحِ وَأَرَادَ أَنْ يُغْرِقَ قَوْمَهُ. وَلَكِنَّ اللهُ يُرِيدُ كَذَلِكَ أَنْ يَنْجُو نُوحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ. فَأَمَرَ نُوحًا أَنْ يَضْنَعَ سَفِيْنَةً كَبِيْرَةً.

وَبَدَأَ نُوحٌ يَصْنَعُ سَفِيْنَةً كَبِيْرَةً. وَرَآهُ قَوْمُهُ فِي هٰذَا الشَّغْلِ فَوَجَدُوا شُغْلاً.

وَصَارُوا يَسْخُرُونَ مِنْهُ.

مَا هٰذَا يَا نُوْحُ؟ مِنْ مَتَى صِرْتَ نَجَّاراً؟ أَمَا كُنَّا نَقُولُ لَكَ لاَ تَجْلِسْ إِلَى هٰؤُلاَءِ الْأَرَاذِلِ. وَلٰكِنَّكَ مَا سَمِعْتَ كَلاَمَنَا وَجَلَسْتَ إِلَى النَّجَّارِينَ وَالْحَدَّادِينَ فَصِرْتَ نَجَّاراً! وَأَيْنَ تَمْشِي هَٰذِهِ السَّفِينَةُ يَا نُوْحُ؟ إِنَّ أَمْرَكَ كُلَّهُ عَجَبٌ.

أَتَمْشِي هٰذِهِ فِي الرَّمْلِ أَمْ تَصْعَدُ الْجَبَلَ؟ الْبَحْرُ مِنْ هُنَا بَعِيدٌ جِدًّا، هَلْ يَحْمِلُهَا الْجِنُ أَمْ تَجُرُّهَا التَّيْرَانُ؟

وَكَانَ نُوْحٌ يَسْمَعُ كُلَّ ذَٰلِكَ وَيَصْبِرُ، وَقَدْ سَمِعَ أَشَدَّ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ!

وَلٰكِنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَهُمْ أَحْيَانًا: «إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا تَسْخَرُوْنَ».

#### (١٩) الطوفان

وَجَاءَ وَعْدُ اللهِ فَالْعِيَاذُ بِاللهِ ! أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ وَأَمْطَرَتْ. حَتَّى كَأَنَّ السَّمَاءَ مِنْخَلَةٌ لاَ تُمْسِكُ مَاءً. وَنَبَعَ الْمَاءُ وَسَالَ حَتَّى أَحَاطَ بِالنَّاسِ مِنْ كُلِّ

وَأُوْحَى اللهُ إِلَى نُوْحٍ: خُذْ مَعَكَ مَنْ آمَنَ بِكَ مِنْ قَوْمِكَ وَأَهْلِكَ .

وَأَوْحَى اللهُ إِلَى نُوحٍ أَنْ يَأْخُذَ مَعَهُ مِنْ كُلِّ حَيَوَانٍ وَطَائِرٍ زَوْجًا، ذَكُراً وَأُنْثَىٰ وَطَائِرٍ زَوْجًا، ذَكُراً وَأُنْثَىٰ

لِأَنَّ الطُّوفَانَ عَامٌّ لاَ يَنْجُوْ مِنْهُ إِنْسَانٌ وَلاَ حَيَوَانٌ. وَكَذَٰلِكَ فَعَلَ نُوحٌ، فَكَانَ مَعَهُ في السَّفِيْنَةِ مَنْ آمَنَ بِهِ مِنْ قَوْمِهِ.

وَمِنْ كُلِّ حَيُوَانِ وَطَائِرٍ زَوْجٌ.

وَسَارَتِ السَّفْيْنَةُ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْمِ كَالْحِبَالِ. وَٱرْتَقَى الْقَوْمُ كُلَّ مَكَانٍ عَالٍ وَكُلَّ رَبُوةٍ يَفِرُوْنَ مِنْ عَذَابِ اللهِ. وَلٰكِنْ لاَ مَلْجَأَ مِنَ اللهِ إِلاَّ إِلَيْهِ. (٢٠) ابن نوحٍ

وَكَانَ لِنُوحِ ابْنُ كَانَ مَعَ الْكَافِرِينَ. وَرَأَى نُوْحٌ أَبْنَهُ فِي الطُّوْفَانِ فَقَالَ: «يُبَنِيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ».

«قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ».
«قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِلاَّ مَنْ رَحِمَ».
«وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ».
وَحَزِنَ نُوْجٌ عَلَى ابْنِهِ، وَكَيْفَ لاَ يَحْزَنُ وَهُوَ ابْنَهُ.
وَأَرَادَ أَنْ بَنْجُو ابْنَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ لَمْ
يَنْجُ مِنَ الْمَاءِ أَمْسِ.

إِنَّ النَّارَ أَشَدُّ مِنَ الْمَاءِ، وَإِنَّ عَذَابَ الآخِرَةِ أَشَقُّ أَشَقُّ أَمَا وَعَدَهُ اللهُ أَنَّهُ يُنْجِي أَهْلَهُ؟ بَلَىٰ! إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقُّ.

فأرادَ أَنْ يَشْفَعَ لابْنِهِ عِنْدَ اللهِ.

# (٢١) ليس من أهلك

"وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ: إِنَّ ابنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ الْحَاكِمِينَ». وَعُدَكَ الْحَاكِمِينَ». وَعُدَكَ الْحَاكِمِينَ». وَكُكِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَنْسَابِ بَلْ يَنْظُرُ إِلَى الْأَعْمَال.

وَاللَّهُ لاَ يَقْبَلُ الشَّفَاعَةَ فِي الْمُشْرِكِينَ.

وَلَيْسَ الْمُشْرِكُ مِنْ أَهْلِ النَّبِيِّ وَإِنْ كَانَ ابْنَهُ. فَنَبَّهُ اللهُ نُوْحًا عَلَى ذَلِكَ وَقَالَ: «يَا نُوْحُ إِنَّهُ لَيْسَ

مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ

مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمَ إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ».

وَتُنَبُّهُ نُوحٌ وَتَابَ إِلَى اللهِ وَقَالَ:

«رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكَنْ مِنَ الْخَاسِرِين».

#### (٢٢) بعد الطوفان

وَلَمَّا كَانَ مَا أَرَادَهُ اللهُ وَغَرِقَ الْكُفَّارُ أَمْسَكَتِ السَّمَاءُ وَغَارَ الْمَاءُ.

وَاسْتَوَتْ السَّفِينَةُ عَلَى جَبلِ الْجُودِيِّ «وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ».

وَقِيلَ يَا نُوْحُ اهْبِطْ بِسَلاَمٍ.

وَهَبَطَ نُوْحٌ وَأَصْحَابُ السَّفِينَةِ يَمْشُونَ عَلَى الْسَفِينَةِ يَمْشُونَ عَلَى الْبَرِ بسكام .

وَهَلكَ الْكُفَّارُ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَما بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ.

وَبَارَكَ اللَّهُ فِي ذُرِّيَّةِ نُوحٍ فَانْتَشَرَتْ فِي الْأَرْضِ

besturdul

وَمَلاتِ الأَرْضُ. وَكَانَ فِيهَا أُمَمُ وَكَانَ فِيهَا أَنْبِيَاءُ وَمُلُوكٌ. «سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ في الْعَالَمِيْنَ». «سَلاَمٌ عَلَى نُوحٍ في الْعَالَمِيْنَ». hesturduboor

#### العاصفة

# (۱) بعد نوح

بارَكَ اللهُ في ذُرِّيَةِ نُوْحٍ فَٱنْتَشَرَتْ في الأَرْضِ. وَكَانَ مِنْهَا أُمَّةُ يُقَالُ لَهَا عَادٌ. وَكَانُوا رِجَالاً أَقْوِيَاءً، أَجْسَامُهُمْ كَأَنَّها مِنْ حَدِيدٍ يَغْلِبُونَ كُلَّ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ. يَغْلِبُونَ كُلَّ وَاحِدٍ وَلاَ يَغْلِبُهُمْ أَحَدٌ. وَلاَ يَغْلِبُهُمْ كُلُّ أَحَدٍ. وَبَارَكَ اللهُ لِعَادٍ في كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَتْ إِبِلُ وَبَارَكَ اللهُ لِعَادٍ في كُلِّ شَيْءٍ، فَكَانَتْ إِبِلُ عَادٍ وَعَنَمُهَا تَمْلأُ الْوَادِي. وَكَانَتْ عَادٍ نَمْلأُ الْوَادِي. وَكَانَتْ عَادٍ نَمْلاً الْوَادِي. وَكَانَتْ عَادٍ نَمْلاً الْوَادِي. وَكَانَتْ عَادٍ نَمْلاً الْوَادِي.

وَكَانَتْ خَيْلُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمَبْدَانَ. وَكَانَتْ أَوْلاَدُ عَادٍ تَمْلَأُ الْمُبْدَانَ. وَكَانَتْ أَوْلاَدُ عَادٍ تَمْلَأُ النَّبُوتَ.

وَإِذَا خَرَجَتْ إِبْلُ عَادٍ وَغَنَمُهَا إِلَى الْمَرْعَى الْعَرْعَى الْعَرْعَى الْعَرْعَى الْعَرْعَى الْعَر كَانَ لَهَا مَنْظَرٌ جَمِيْلٌ جدًّا.

وَإِذَا خَرَجَ الْأَطْفَالُ فِي الصَّبَاحِ يَلْعَبُونَ كَانَ لَهُمْ مَنْظَرٌ جَمِيلٌ جِدًّا. وَكَانَتْ أَرْضُ عَادٍ كَذَلِكَ أَرْضًا جَمِيلَةً خَضْرَاءَ ، فِيهَا بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ كَذِيرَةٌ.

#### (٢) كفران عاد

وَلَكِنَّ عَادًا لَمْ يَشْكُرُ وَاللَّهُ عَلَى هَٰذِهِ النَّعَمِ الْكَثِيْرَةِ وَنَسَيَتُ عَادٌ قِصَّةً الطُّوْفَانِ الَّتِي سَمِعُوهَا مِنْ آبائهِمْ وَرَأُوا آثَارَهُ فِي الْأَرْضِ. وَنَسُوا لِمَادَ أَرْسَلَ اللَّهُ الطُّوْفَانَ عَلَى أُمَّةٍ نُوْحٍ. وَضَارُوا يَعْبُدُوْنَ الْأَصْنَامَ كَمَا كَانَتُ أُمَّةً نُوْحٍ.

تَعْبُدُ الْأَصْنَامَ.

وَكَانُوا يَنْحِتُوْنَ الْأَصْنَامَ مِنَ الْحِجَارَةِ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَسْجُدُوْنَ لَهَا وَيَعْبُدُونَهَا.

وَكَانُوا يَسْأَلُونَهَا حَاجَاتهِمْ وَيَدْعُونَهَا وَيَذْبُحُونَ لَهَا وَكَانُوا عَلَى أَثَر أُمَّةِ نُوْح .

وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لاَ تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ. وَكَانَتْ عُقُولُهُمْ لاَ تَمْنَعُهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ.

وَكَانُوا عُقَلاءً فِي الدُّنيا أَغْبِياءً فِي الدِّينِ.

#### (٣) عدوان عاد

وَصَارَتْ قُوَّةُ عَادٍ وَبَالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. لِأَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَلاَ يُؤْمِنُونَ بِالآخِرَةِ. فَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الظَّلْمِ؟ وَمَاذَا يَمْنَعُهُمْ مِنَ الْعُدْوَانِ؟. وَلِمَاذَا لاَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ؟ وَهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَ اللَّاسَ؟ وَهُمْ لاَ يَرَوْنَ فَوْقَهُمْ أَحَدًا، وَلاَ يَخَافُونَ حِسَاباً وَلاَ عِقَاباً.

وَكَانُوا كَوُحُوشِ الْغَابَةِ يَظْلِمُ الْكَبِيرُ مِنْهُمْ الصَّعِيفَ. الصَّعِيفَ. الصَّعِيفَ. الصَّعِيفَ.

وَإِذَا غَضِبُوا كَانُوا كَالْفِيلِ الْهَاثِج، لاَ يَلْقَى شَيْئًا إِلاَّ قَتَلَهُ.

وَكَانُوا ۚ إِذَا حَارَبُوا أَهْلَكُوا الحَرْثُ وَالنَّسْلِ. وَإِذَا دَخُلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وجُعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَةً. وَكَانَ الضُّعَفَاءُ يَخَافُونَ شَرَّهُمْ، وَيَفِرُّونَ مِنْ ظُلْمهمْ.

وَصَارَتُ قُوَّتُهُمْ وَبِالاً عَلَيْهِمْ وَعَلَى النَّاسِ. وَكَذَلِكَ كُلُّ مَنْ لاَ يَخَافُ اللَّهَ وَلاَ يُؤْمِنُ بِالآخِرَةِ. besturdubooks.W

## (٤) قصورُ عاد

وَكَانَ عَادٌ لاَ شُغْلَ لَهُمْ إلاَّ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالشُّرْبُ وَالشُّرْبُ وَاللَّمْوُ وَاللَّمْوِبُ

وَكَانَ بَعْضُهُمْ يَفْخَرُ عَلَى بَعْضِ فِي بِنَاءِ الْقُصُورِ الْعَالِيَةِ وَالْبُيُوتِ الْوَاسِعَةِ.

وَكَانَتْ أَمْوَالُهُمْ تَضِيعُ فِي الْمَاءِ والطِّينِ وَالْحِجَارَةِ وَكَانَوا لاَ يَرَوْنَ مَكَانًا خَالِياً أَوْ أَرْضًا مُرْتَفِعَةً إِلَّا بَنَوْا عَلَيْهَا قَصْراً رَفِيْعاً.

وَكَانُوا يَبْنُونَ بُيُوتاً كَأَنَّمَا يَسْكُنونَ فيها دَائِماً وَلاَ يَمُوتُونَ أَبداً

وَكَانُوا يَبْنُونَ قُصُوراً مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ وَالنَّاسُ لاَ يَجَدُونَ مَا يَأْكُلُونَ وَيَلْبَسُونَ.

وَكَانَ الْفُقَرَاءُ مِنْهُمْ لاَ يَجِدُونَ بَيْتاً يَسْكُنونَ فيهِ

وَبُيُوتُ الْأَغْنِياءِ لاَ سَاكِنَ فِيهَا، وَمَنْ رَآهُمْ وَرَأَى قُصُورَهُمْ عَرَفَ أَنَّهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ بالآخِرَة.

### (٥) هود الرّسول

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَى عَادٍ رَسُولاً. إِنَّ اللهَ لاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

وَكَانَ عَادُ لاَ يَسْتَعْمِلُونَ عُقُولَهُمْ إلاَّ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ وَاللَّهُو وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ النَّيُوتِ. وَاللَّعِبِ وَبِنَاءِ النَّيُوتِ. وَقَدْ فَسَدَتْ عُقُولُمْ لِأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَعْمِلُونَهَا فِي الدِّينِ وَكَانَ عَادٌ عُقَلاءَ فِي الدُّينِ ، وَكَانَ عَادٌ عُقَلاءَ فِي الدُّينِ ، يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ وَلا يَعْقِلُونَ.

فَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهِمْ رَسُولاً يَهْدِيهِمْ. وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يَكُونَ هَٰذَا الرَّسُولُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَعْرِ فُونَهُ وَيَفْهَمُونَ كَلامَهُ.

كَانَ هُودٌ ذلِكَ الرَّسُولَ، وُلِدَ في بَيْتٍ شَرِيفٍ في عادٍ وَنَشَأَ عَلَى عَقْلٍ وَصَلاَحٍ.

#### (٦) دعوة هود

وَقَامَ هُودٌ فِي قُومِهِ يَدْعُو وَيَقُولُ:

« يَا قَوْمِ ٱعْبُدُوا اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ».

وقَالَ هُودٌ: «يَا قَوْمِ كَيْفَ تَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ

ولاَ تَعْبُدُونَ الَّذِي خَلَقَكُمْ! ؟.

يَا قَوْمِ هٰذِهِ الْحِجَارَةُ الَّتِي نَحَتَّمُوهَا أَمْسِ كَيْفَ تَعْبُدُونَهَا الْيُوْمَ إِنَّ اللهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ، وَبَارَكَ لَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَرْثِ وَالنَّسْلِ فَكُمْ فَي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَالْحَرْثِ وَالنَّسْلِ وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَرَزَقَكُمْ قُومً فَوحٍ وَرَزَقَكُمْ قُومً في الْجِسْمِ.

كَانَ مِنْ حَقِّ هَذِهِ النِّعَمِ أَنْ تَعْبُدُوا اللهَ وَلاَ تَعْبُدُوا غَيْرَهُ.

إِنَّ هَٰذَا الْكَلْبَ الَّذِي تَرْمُونَ إِلَيْهِ بِعَظْمِ لاَ يُفَارِقُ بَيْتَكُمْ وَيَتُبُعُكُمْ كالظِّلِّ.

أَفَرَأَيْتُمْ كَلْبًا يَلْرُكُ سَيِّدَهُ وَيَذْهَبُ إِلَى غَيْرِهِ؟ أَوَرَأَيْتُمْ حَيَوَاناً يَعْبُدُ حَجَراً، أَوْرَأَيْتُمْ حَيَوَاناً يَسْجُدُ لصَنَمِ؟

هَلِ الْإِنْسَانُ أَذَلُ مِنَ الْحَبَوَانِ، أَمْ هُوَ أَجَلُّ مِنَ الْحَبَوَانِ، أَمْ هُوَ أَجَلُّ مِنَ الْحَبَوانِ؟

## (٧) جواب القوم

كَانَ الْقَوْمُ فِي شُغْلٍ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَاللَّهْوِ وَاللَّهْوِ وَاللَّهْوِ وَاللَّهْوِ

وَقَدْ رَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّوا بِهَا.

ضَاقَ قَلْبُهُمْ بِكَلام هودٍ وَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: مَا يَقُولُ هُودٌ؟ مَاذَاً يُرِيدُ هُودٌ؟ نَحْنُ لاَ نَفْهَمُ كَلامَهُ!

قَالُوا: سَفِيهٌ أَوْ مَجْنُونٌ!

وَلَمّا دَعَاهُمْ هُودٌ مَرَّةً أُخْرى، قالَ أَشْرَافُ قَوْمِهِ:
«إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظْنُكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ».
«قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِنْ
رَبِّ الْعَالَمِينَ».

«أُبَلِّغُكُمْ رِسَالاًتِ رَبِّي وَأَنا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ».

## (۸) حکمة هود

وَمَا زَالَ هُودٌ يُنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ بِحِكْمَةٍ وَرِفْقٍ. besturdur

قَالَ هُودٌ: يَا قَوْمِ أَنَا أَخُوكُمْ وَصَدِيقُكُمْ بِالْأَمْسِ! أَلَا تَعْرَفُونَنِي ؟

يًا إِخْوَانِي! لِمَاذَا تَخَافُونَنِي وَتَفِرَّونَ مِنِّي، إِنِّي لاَ أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئًا.

«يَا قَوْمِ لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالاً إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى اللهِ».

يَا قَوْمٍ مَاذَا تَخَافُونَ إِنْ آمَنْتُمْ بِاللهِ، وَاللهِ لاَ تَفْقِدُونَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً إِذَا آمَنْتُمْ بِاللهِ! بَلْ يُبَارِكُ اللهُ لَكُمْ فِي الرِّزْقِ وَيَزيدُ فِي قُوَتِكُمْ.

وَيَاقَوْمُ لِمَاذَا تَتَعَجَّبُونَ مِنْ رَسَالَتِي؟ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُكَلِّمُ وَاحِداً وَاحِداً!

إِنَّ اللهَ لاَ يُخَاطِبُ كُلَّ أَحَدٍ يَقُولُ لَهُ: افْعَلْ كَذَا، افْعَلْ كَذَا!

إِنَّ اللَّهَ يُرْسِلُ إِلَى كُلِّ قَوْمٍ رَجُلاً مِنْهُمْ يُكَلِّمُهُمْ

لَهُمْ. لَني النِّكُمْ أَكِلِّمُكُمْ وأَنْصَحُ لَكُمْ:

وَقَدْ أَرْسَلَنِي ٰ إِلَيْكُمْ أَكَلِّمُكُمْ وَأَنْصَحُ لَكُمْ: «أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ»؟

#### (٩) إيمان هود

وَلَمْ تَجِدْ عَادٌ جَوَاباً! وَمَا عَلِمُوا كَيْفَ يُجِيبُونَ هُودًا!.

وَلَكِنَّهُمْ قَالُوا لَمَّا عَجَزُوا: قَدْ غَضِبَتْ عَلَيْكَ آلِهَتُنَا فَأَصَابَكَ مَرَضٌ في عَقْلِكَ!

وَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكَ وَبَالٌ مِنَ الآلِهَةِ. قَالَ هُودٌ: إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لاَ تَنْفَعُ أَحَداً وَلاَ تَضُرُّ ! وَإِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ حِجَارَةٌ لاَ تَتَكَلّمُ وَلاَ تَسْمَعُ السَّعَمُ السَّعَمُ السَّعَمُ الْأَصْنَامَ لاَ تَمْلِكُ خَيْراً وَلاَ شَرًّا. إِنَّ هَذِهِ الْأَصْنَامَ لاَ تَمْلِكُ خَيْراً وَلاَ شَرًّا. وَلاَ تَمْلِكُ لِأَحَدِ نَفْعاً وَلاَ ضَرًّا! وَلاَ شَرًّا! وَلاَ شَرًّا! وَلاَ تَمْلِكُونَ خَيْراً وَلاَ شَرًّا! وَلاَ تَمْلِكُونَ لِي نَفْعاً وَلاَ ضَرًّا! وَلاَ أَخَافُهُم. أَيْضاً «فَكِيدُونِي جَمِيعاً».

رَّهُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ». ﴿ إِنِّي تَوَكَلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ ». كُلُّ شَيْءٍ تَحْتَ بَدِهِ ، وَلاَ تَسْقُطُ وَرَقَةً إِلاَّ بِإِذْنِهِ.

#### (۱۰) عناد عاد

سَمِعت عَادٌ كلَّ ذلك وَلَكِنَّهُم لَم يُؤْمِنُوا!

ضَاعَتْ فِيهِمْ نَصِيحَةُ هُودٍ! ضَاعَتْ فِيهِمْ للسَّحَهِمُ حَكْمَةُ هُودٍ. حِكْمَةُ هُودٍ.

وَقَالُوا يَا هُودُ مَا عِنْدَكَ دَلِيلٌ وَلاَ بَيِّنَةٌ! وَلاَ نَثْرُكُ يَا هُودُ آلِهَتَنَا الْقَدِيمَةَ لِقَوْلِكَ الْجَدِيدِ. أَنْثُرُكُ الآلِهَةَ الَّتِي كَانَ يَعْبُدُها آبَاؤنَا لِقَوْلِ قَائِلٍ؟ أَبْدًا، أَبَداً.

وَيَا هُودُ إِنَّكَ لاَ تُؤْمِنُ بِآ لِهَتِنَا وَلاَ تَخَافُهُمْ. فَإِنَّا لاَ نُؤْمِنُ بِآلِهِ لِلهَ نَخَافُ مُلْ. فَإِنَّا لاَ نُؤْمِنُ بِإِلَهِكَ وَلاَ نَخَافُ عَذَابَهُ. وَإِنَّا لَنَا نَسْمَعُكَ كَثِيرًا تَذْكُرُ الْعَذَابَ، فَأَيْنَ هُوَ يَاهُودُ، وَمَتَى يَجِيءُ.

قَالَ هُودٌ: «إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِنٌ ».

قَالَتْ عَادٌ: فَإِنَّنَا نَنْتَظِرُ ذَلِكَ الْعَذَابَ وَنَشْتَاقُ أَنْ نَرَاهُ.

وَتَعَجَّبَ هُودٌ مِنْ جَرَاءَتِهِمْ، وَتَأَسَّفَ هُودٌ عُلَىٰ<sub>، ال</sub>َّيْ سَفَاهَتِهمْ.

#### (١١) العذاب

وَكَانَ عَادٌ يَنْتَظُرُونَ الْمُطَرَ كُلَّ بَوْمٍ وَيَنْظُرُونَ إِلَى السَّمَاءِ فَلَا يَرَوْنَ قِطْعَةَ سَحَابٍ. أَ

وَكَانُوا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمَطَرِ، وَكَانَ لَهُمْ شَوْقٌ عَظمٌ إلى الْمَطَر،

ذَاتَ يَوْمِ رَأَوْا سَحَابةً تَأْتِي إِلَيْهِمْ، فَفَرِحُوا جِدًّا. وَصَاحُوا: هَذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ! هَذِهِ سَحَابَةُ مَطَرٍ. وَرَقَصَ النَّاسُ فَرَحاً، وَنَادَى بَعْضُهُمْ بَعْضاً وَقَالُوا:

سَحَابَةُ مَطَرِ! سَحَابَةُ مَطَرِ!

وَلَكِنَّ هُوداً فَهِمَ أَنَّ الْعَذَّابَ قَدْ جَاءَ.

وَقَالَ لَهُمْ هُودٌ: أَنِسَ هٰذَا سَحَابَ رَحْمَةٍ، بَلْ هُوَ رَبِحٌ فِيهَا عَلَىٰإِبُ أَلِيمٌ. وَكَانَ كَذَلِكَ، فَقَدْ هَبَّتْ ربح شَدِيدَةٌ مَا رَأَى النَّاسُ مِثْلُهَا، وَمَا سَمِعَ النَّاسُ بِمِثْلِها. وَهَبَّتْ الْعَاصِفَةُ تَقْلَعُ الْأَشْجَارَ وَتَهْدِمُ الْبُيُوتَ وَتَحْمِلُ الدَّوَابَّ وَتَرْمِيها إِلَى مَكَانٍ بَعِيدٍ. وَطَارَتْ رِمَالُ الصَّحَرَاءِ وَأَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فَلاَ يَرَى الْإِنْسَانُ شَيْئاً. وَدَخَلُهُمُ النَّاسُ فَلَا يُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبُوابَهَا. وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبُوابَهَا. وَاعْتَنَقَ النَّاسُ وَدَخَلَهُمُ الرُّعْبُ فَدَخَلُوا بُيُوتَهُمْ وَأَغْلَقُوا أَبُوابَهَا. وَاعْتَنَقَ النَّاسُ وَدَخَلَ اللَّهُمَاتِ ، وَاعْتَنَقَ النَّاسُ وَدَخَلَ النَّاسُ الْحُجُرَاتِ.

بِوْتَجَانُ وَ يَسْتَغِيثُونَ، والنِّسَاءُ يَصِحْنَ، والرِّجَالُ يَدْعُونَ وَيَسْتَغِيثُونَ.

وَكَأَنَّ قَائِلاً يَقُولُ :

«لاَ عَاصِمَ الْيَوْم مِنْ أَمْرِ اللهِ». كَانَ ذٰلِكَ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ. وَمَاتَ الْقَوْمُ فَكَانُوا كَأَشْجَارِ النَّخِيلِ سَقَطَتْ عَلَى الْأَرْضِ وَكَانَ مَنْظَراً غَرِيباً جِداً، النَّاسُ أَمْوَاتٌ يَأْكُلُهُمْ الطَّيْرُ، والبَّيُوتُ خَرَابٌ يَسْكُنُهَا الْبُومُ. الطَّيْرُ، والبَّيُوتُ خَرَابٌ يَسْكُنُهَا الْبُومُ.

وَنَجَا هُودٌ وَالْمُؤْمِنُونَ بِإِيمَانِهِمْ، وَهَلَكَتْ عَادٌ بِكُفْرِهَا وَعِنَادِهَا.

َ أَلاَ إِنَّ عَاداً كَفَرُوا رَبَّهُمْ، أَلاَ بُعْداً لِعَادٍ قَوْمٍ هُودٍ».

### (۱) بعد عاد

ناقة ثمود

وَرِثَتْ ثَمُوْدُ عَادًا كَمَا وَرِثَتْ عَادُ أُمَّةَ نُوْحٍ. وَكَانَتْ ثَمُوْدُ عَلَى أَثْرِ عَادٍ، كَمَا كَانَتْ عَادُ عَلَى أَثَرَ أُمَّةٍ نُوْحٍ.

وَكَانَتْ أَرْضُ ثَمُوْدُ أَيْضاً أَرْضاً جَمِيْلَةً خَضْرَاءَ، فِيْهَا بَسَاتِيْنُ وَعُيُوْنٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَا بُسَاتِيْنُ وَعُيُوْنٌ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

وَكَانَتْ ثَمُوْدُ كَعَادٍ في العِمَارَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَالزِّرَاعَةِ وَفِي كَثْرَةِ البَسَاتِيْنِ.

وَفَا تُوهُمْ فِي الْعَقْلِ وَالصِّنَاعَةِ، فَكَانُوا يَنْحِتُونَ

مِنَ الْجِبَالِ بُيُوْتاً وَاسِعَةً جَمِيْلَةً، وَيَنْقُشُوْنَ فِي الْحِجَارَةِ نُقُوْشاً بَدِيْعَةً.

وَقَدْ ، لأَنَ لَمُمُ الْحَجَرُ بِعَقْلِهِمْ وَصِنَاعَتِهِمْ فَصَنَاعَتِهِمْ فَيُصْنَعُونَ بِهِ مَا يَصْنَعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّمْعِ.

وَإِذَا دَخَلَ الْإِنْسَانُ مَدِينَتَهُمْ رَأَى عَجَباً، رَأَى فُصُوراً عَظيمة كَالْجِبَالِ كَأَنَّمَا بَنَاهَا الْجِنُّ، وَرَأَى أَنْهَا أَنْبَهَا وَرَأَى أَزْهَاراً جَمِيلَةً في الجُدْرانِ كَأَنَّمَا أَنْبَهَا الرَّبعُ.

وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَى ثَمُودَ بَركَاتٍ منَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ، وَقَدْ فَتَحَ اللهُ عَلَى ثَمُودَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ.

جَادَتْ لَهُمْ السَّمَاءُ بِالْأَمْطَارِ، وَجَادَتْ لَهُمْ اللَّمْ السَّمَاءُ بِالْأَمْطَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ الْأَرْضُ بِالنَّبَاتِ وَالْأَرْهَارِ، وَجَادَتْ لَهُمُ

الْبَسَاتِينُ بِالْفَوَاكِهِ وَالْأَثْمَارِ، وَبَارَكَ اللَّهُ لَهُمْ في الرِّزْقِ وَالْأَثْمَارِ، وَبَارَكَ اللَّهُ لَهُمْ في الرِّزْقِ وَالْأَعْمَارِ. الرِّزْقِ وَالْأَعْمَارِ.

#### (٢) كفران ثمود

وَلٰكِنَّ كُلَّ ذٰلِكَ لَمْ يَخْمِلْ ثَمُودَ عَلَى الشُّكرِ وَعِبَادَةِ اللهِ تَعَالَى.

بَلْ حَمَلَهُمْ ذَلِكَ عَلَى الْكُفْرِ وَالطَّغْيَانِ ؛ وَنَسُوا اللَّهَ وَفَرَحُوا بِمَا أُوتُوا وَقَالُوا مَنْ أَشُدُ مِنَا قُوَّةً. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ لاَ يَمُوتُونَ وَلاَ يَخْرُجُونَ مِنْ قُصُورِهِمْ وَجَنَّاتِهِمْ أَبَدًا .

وَظَنُّوا َ أَنُّ الْمَوْتَ لاَ يَدْخُلُ فِي هٰذِهِ الْجِبَالِ وَلاَ يَجْدُ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً!

لَعَلَّهُمْ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْوَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِكَلَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ أُمَّةَ نُوحٍ إِنَّمَا غَرِقَتْ لِأَنَّهَا كَانَتْ فِي الْوَادِي.

وَأَنَّ عَاداً إِنَّمَا هَلَكُوا لِأَنَّهُمْ كَانُوا فِي السَّهْلِ! وَأَنَّهُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْمَوْت بِمكانٍ آمِنٍ.

# (٣) عبادة الأصنام

وَلَمْ يَكُفِهِمْ هٰذَا، بَلْ نَحَتُوا الْحِجَارَةَ وَعَبَدُوا الْحِجَارَةَ وَعَبَدُوا الْأَصْنَامَ.

وَصَارُوا يَعْبُدُونَ الْحِجَارَةَ كَمَا كَانَتْ أُمَّةُ نُوْحِ تَعْبُدُهَا، وَكَذَلِكَ عَادٌ.

إِنَّ اللهَ قَدْ جَعَلَهُمْ مُلُوكَ الْحِجَارَةِ وَلَكِنَّهُمْ مِنْ جَهْلِهِمْ صَارُوا عُبَّادَ الْحِجَارَةِ.

إِنَّ اللَّهَ كَرَّمُهُمْ وَرَزَقَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ.

وَلَكِنَّهُمْ أَهَانُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهَانُوا الْإِنْسَانَ. « إِنَّ اللهُ إِنَّ مَنْ أَنْ النَّا مَ فَعُوا الْإِنْسَانَ.

«إِنَّ اللهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئاً وَلٰكِنَّ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ».

عَجَباً! إِنَّ الْحَجَرَ الَّذِي يَنْحِتُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلاَ يَنْحِتُونَهُ بِأَيْدِيهِمْ فَلاَ يَأْبِي وَلاَ يَعْصِيهِمْ.

قَدْ خَضَعُوا لَهُ وَوَقَعُوا سَاجِدِينَ! أَيَعْبُدُ الْقَوِيُّ الضَّعِيْف؟ أَيَسْجُدُ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ؟ وَلَكِنَّهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا أَنْفُسَهُمْ، وَأَبُوا أَنْ يَعْبُدُوا اللهَ فَأَذَلْهُمُ اللهُ.

# (٤) **صالح** عليه الصلاة والسلام

وَأَرَادَ اللهُ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيهِمْ رَسُولاً، كَمَا أَرْسَلَ إِلَى عَادٍ رَسُولاً. إِلَى عَادٍ رَسُولاً. إِنَّ اللهَ لاَ يُرْضَيَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ.

وَكَانَ فَيْهِمْ رَجُلُ اشْمُهُ صَالِحٌ، وُلِدَ فِي بَيْتٍ

شَرِيفٍ وَنَشَأً عَلَى عَقْلِ وَصَلاَحٍ. وَكَانَ وَلَداً نَجيباً جِدًّا، وكَانَ وَلَداً رشِيداً جِداً، يُشِيرُ إِلَيْهِ النَّاسُ.

وَيَقُولُونَ : هَٰذَا صَالِحٌ، هَٰذَا صَالِحٌ. وَيَقُولُونَ : سَيَكُونُ وَكَانَ لِلنَّاسِ فيهِ رَجَاءٌ كَبيرٌ، يَقُولُونَ : سَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ.

يَرَى النَّاسُ أَنَّ صَالِحاً يَكُونُ مِنْ أَشْرَافِهِمْ، وَيَكُونُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ.

وَيَرَونَ أَنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ قَصْرٌ جَمِيلٌ وَبُسْتَانٌ كَبِيرٌ. وَيَرَى أَبُوهُ أَنَّ ابْنَهُ يَكْسِبُ بِعَقْلِهِ مَالاً عَظِيماً وَيَخْرُجُ فِي النَّاسِ.

يَخْرُجُ عَلَى فَرَسَ وَوَرَاءَهُ الْخَدَمُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ النَّاسُ، وَيَقُولُونَ هَذَا ابْنُ فُلاَنٍ النَّاسَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ وَكُمْ يَكُونُ سُرُورُهُ إِذَا سَمِعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّهُ

سَعِيدٌ جداً ، إِنَّ ابْنَهُ غَنِيٌّ جداً . وَلَكِنَّ اللَّهَ أَرَادَ غَيْرَ ذَلِكَ، إِنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَنْ يُشَرِّفَهُ

وَلَكِنَّ اللهُ ارَادُ عَيْرُ دَلِكَ ا إِلَى اللهُ ارَادُ الْ يَسْرُكُ بِالنَّبُوَّةِ وَيُرْسِلَهُ إِلَى قَوْمِهِ، لِيُخْرِجَهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النَّورِ.

وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ شَرَفٌ؟ وَهَلْ فَوْقَ ذَٰلِكَ كَرَامَةٌ؟

## (٥) دعوة صالح

وَقَامَ صَالِحٌ فِي قَوْمِهِ يَقُولُ بِأَعْلَىٰ صَوْبِهِ: «يَقَوْم اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ».

وَكَانَ الْأَغْنِيَاءُ فِي شُغْلِ مِنَ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ

وَكَانُوا يَعْبُدُونَ الْأَصْنَامَ وَلاَ يَرَوْنَ إِلْها غَيْرَهَا، فَمَا أَعْجَبَتْهُمْ دَعْوَةُ صَالِحٍ، غَضِبَ أَغْنِيَاءُ

ثَمُودَ وَقَالُوا : مَنْ هَذَا ؟

قَالَ الْخُدَّامُ: هَذَا صَالِحٌ.

قَالُوا : مَاذَا يَقُولُ ؟

قَالُوا: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، وَيَغْرُهُ، وَيَخْزِيْكُمْ. وَيَجْزِيْكُمْ.

وَيَقُولُ: أَنَا رَسُولُ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَى قَوْمِي.

ضَحِكَ الْأَغْنِيَاءُ وَقَالُوا: مِسْكِينٌ! هَلْ يَكُودُ هَٰذَا رَسُولاً؟ مَا عِنْدَهُ قَصْرٌ وَلاَ بُسْتَانٌ، ومَا لَهُ زَرْعٌ وَلاَ بَسْتَانٌ، ومَا لَهُ زَرْعٌ وَلاَ نَخِيلٌ! فَكَيْفَ يَكُونُ هَذَا رَسُولاً؟

## (٦) دعاية الأغنياء

وَرَأَىٰ الْأَغْنِيَاءُ أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ يَمِيلُونَ إِلَى صَالِح فَخَافُوا عَلَى رِيَاسَتهمْ وَقَالُوا :

«مَا هَذَا إِلاَّ بَشَرُ مِثْلُكُم ، يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ

وَيشْرَبُ مِمَّا تشْرَبُونَ».

« وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشِراً مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخْسِرُونَ »

«أَيعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُمْ وَكُنْتُهُ تُرَاباً وَعِظَاماً
 أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ ».

« هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ ».

«إِنْ هِيَ إِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ».

«إِنْ هُوَ إِلاَّ رَجُلُ افْتَرَىٰ عَلَى اللهِ كَذِباً وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ».

## (٧) قد أخطأ ظننا !

وَكَفَرَ النَّاسُ بِصَالِحٍ وَلَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ. وَلَمَّا وَعَظَهُمْ صَالِحٌ وَمُنَعَهُمْ مِنْ عِبَادَةِ الْأَصْنَامِ قَالُوا :

يَا صَالِحُ كُنْتَ وَلَداً نَجيباً جِداً، وَكُنْتَ وَلَداً رَشِيداً جِداً وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِنْ كِبَارِ النَّاسِ وَأَشْرَافِهِمْ . وَكُنَّا نَظُنُّ أَنَّكَ سَتَكُونُ مِثْلَ فُلاَنٍ وَفُلاَنٍ فَلَمْ تَكُنْ شَيْئاً . وَالَّذِينَ كَانُوا فِي سِنِّكُ ، وَكَانُوا دُونَكَ فِي الْعَقْلِ أَصْبَحُوا رجَالاً كِبَاراً .

وَأَنْتَ يَا صَالِحُ أَخَذْتَ سَبِيلَ الْفَقْرِ؛ قَدْ أَخُطاً ظَنْنَا فِيْكَ. أَخُطاً خَلْنَا فِيْكَ. مِسْكِينُ أَبُوكَ، مَا نَالَ خَيْراً مِنْكَ. مِسْكِينُ أَبُوكَ، مَا نَالَ خَيْراً مِنْكَ.

مِسْكِينَةُ أُمُّكَ، لَقَدْ ضَاعَ تَعَبُهَا فِيْكَ! سَمِعَ صَالِحٌ كُلَّ هٰذَا وَتَأْسَّفَ عَلَى قَوْمِهِ؛ وَإِذَا مَرَّ صَالِحٌ بِقَوْمٍ قَالُوا: رَحِمَ اللهُ أَبَا صَالِحٍ لَقَدْ ضَاعَ أَبُنهُ.

## (٨) نصيحة صالح

وَلَمْ يَزَلْ صَالِحٌ يَنْصَحُ لِقَوْمِهِ وَيَدْعُوهُمْ إِلَى اللهِ بحِكْمَةِ وَرَفْقِ

يَقُولُ: يَا إِخُوانِي ! أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ هُنَا إِلَى الْأَبَدِ؟.

أَتَظُنُّونَ أَنَّكُمْ تَسْكُنونَ فِي هٰذِهِ الْقُصُورِ دَائِماً؟.

أَنَظُنُّونَ أَنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ فِي هٰذِهِ البَسَاتِينِ وَالْأَنْهَارِ؟ وَأَنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ تَأْكُلونَ مِنْ هٰذِهِ الزُّرُوعِ

وَالْأَشْجَارِ ؟ وَأَنَّكُمْ لَا تَزَالُونَ تَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ الْبُيُوتاً؟

وَأَنَّكُمْ لاَ تَزَالُونَ تَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بَيُوتاً؟ أَبَداً! أَبَداً! انَّ ذَلِكَ لاَ يَكُونُ! إِنَّ ذَلِكَ لاَ

يَكُونُ ! فَلِمَاذَا مَاتَ آباؤكُم يا إِخْوَانِي !

كَانَتْ لَهُمْ قُصُورٌ، وَكَانَتْ لَهُمْ كَذَلِكَ بَسَاتِينُ وَعُيُونٌ.

وَكَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ وَنَخِيلٌ، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ

مِنَ الْجِبَّالِ بُيُوتاً بَسْكُنونَ فِيهَا.

وَلكِنَّ كُلَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! وَلَكِنَّ كَلَّ ذَٰلِكَ لَمْ يَنْفَعْهُمْ! ذَٰلِكَ لَمْ يَمْنَعْهُمْ!

وَوَصَلَ إِلَيْهِمْ مَلَكُ الْمَوْتِ وَوَجَدَ إِلَيْهِمْ سَبِيلاً! كَذَٰلِكَ تَمُوتُونَ أَنْتُمْ أَيْضاً وَيَبْعَثُكُمُ اللهُ وَيَسْأَلُكُمْ عَنْ هٰذَا النّعيم.

# (٩) ما أسألكم عليه من أجر

وَيا إِخُوانِي لِمَاذَا تَفِرُّونَ مِنِّي ؟ مَاذَا تَخَافُونَ؟ أَنَا لاَ أَنْقُصُ مِنْ مَالِكُمْ شَيْئاً، أَنَا لاَ أَطْلُبُ مَنْكُمْ شَيْئاً.

أَنَا أَنْصَحُ لَكُمْ وَأَبَلِّغُكُمْ رِسَالاتِ رَبِّي . « وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلاَّ عَلَى الله رَبِّ الْعَلَمِينَ » . وَيَا إِخُوانِي لِلاَذَا لاَ تُطِيعُونَنِي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينٌ؟ وَلِمَاذَا تُطِيعُونَ الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَهُمْ ؟ وَالَّذِينَ يَفْجُرُونَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلا يُصْلِحُونَ !

وَعَجَزَ الْقَوْمُ وَلَمْ يَجِدُوا عَلَى ذَٰلِكَ جَوَاباً. فَقَالُوا: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ. مَا أَنْتَ إِلاَّ بَشَرُ مِثْلُنا فَأْتِ بِآيةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقينَ».

## (١٠) ناقة الله

قَالَ صَالِحٌ: وَأَيَّ آيَةٍ تُرِيدُونَ؟ قَالُوا: إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَأَخْرِجْ لَنَا مِنْ هَٰذَا الْجَبَلِ نَاقَةً حَامِلاً!

وَكَانَ النَّاسُ يَعْلَمُونَ أَنَّ النَّاقَّةَ لاَ تَلدُهَا إِلاَّ النَّاقَةُ. وَكَانَ النَّاقَةُ. وَكَانَ النَّاقَةُ لاَ تَلدُهَا إِلاَّ النَّاقَةُ. وَأَنَّ النَّاقَةَ لاَ تَنْتِجُ مِنَ

الْحَجَرِ. وَأَيْقَنُوا أَنَّ صَالِحاً سَيَعْجِزُ وَأَنَّهُمْ سَيَعْجِزُ وَأَنَّهُمْ سَيَعْجِزُ وَأَنَّهُمْ سَيَعْجُونَ !

وَلٰكِنَّ صَالِحاً كَانَ قَوِيَّ الْإِيمَانِ بِرَبِّهِ وَكَانَ يَعْلَمُ أَنَّ اللهَ عَلَى كلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

فَدَعًا الله صَالِحٌ، وَكَانَ كَمَا طَلَبَ النَّاسُ، خَرَجَتْ مِنَ الْجَبَلِ نَاقَةٌ حَامِلٌ وَوَلَدَتْ.

َ عَرَجِتَ مِنْ الْنَاسُ وَدَهِشُوا، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ وَتَحَيَّرَ النَّاسُ وَدَهِشُوا، وَلَكِنْ لَمْ يُؤْمِنْ مِنْهُمْ إِلاَّ وَاحِدٌ.

#### (١١) النوبة

قَالَ صَالِحٌ: هٰذِهِ نَاقَةُ اللهِ، وَهٰذِهِ آَيَةُ اللهِ! سَأَلْتُمْ فَخَلَقَهَا لَكُمْ بِقُدْرَتِهِ.

فَآحْتَرِمُوا هَٰذِهِ النَّاقَةَ «وَلاَ تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ». وَإِنَّ هَٰذِهِ النَّاقَةَ تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللهِ وَتَشْرَبُ وَأَنْ وَاللهِ وَتَشْرَبُ وَتَأْتِي وَتَذْهَبُ، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ عَلَفُهَا وَمَاؤُهَا، فَالْعَلَفُ كَثِيرٌ وَالْمَاءُ كَثِيرٌ.

وَكَانَتُ هٰذِهِ النَّاقَةُ كَبِيرَةً جِدًّا وَغَرِيبَةً في الْخَلْقِ، فَكَانَتُ مَاشِيَتُهُمْ تَخَافُهَا وَتَنْفِرُ مِنْهَا.

وَكَانَتْ كَلَّمَا جَاءَتْ تَشْرَبُ نَفَرَتِ الْمَاشِيةُ وَفَرَّتْ.

رَأَى صَالِحٌ ذَٰلِكَ فَقَالَ: لِلنَّاقَةِ يَوْمٌ وَلِمَاشِيَتِكُمْ يَوْمٌ. فَيَوْماً تَشْرَبُ مَاشِيَتُكُمْ مَاشِيتَكُمْ . وَكَذَٰلِكَ كَانَ، فَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةً النَّاقَةِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ. وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةٍ النَّاقَةِ ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ. وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةٍ الْقَوْم ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ. وَإِذَا كَانَتْ نَوْبَةُ مَاشِيَةٍ الْقَوْم ذَهَبَتْ فَشَرِبَتْ.

turdubooks.

(۱۲) طغیان ثمود

وَلٰكِنِ اسْتَكْبَرَ الْقَوْمُ وَطَغَوْا، وَقَالُوا لِمَاذَا لاَ

تَشْرَبُ مَاشِيتُنَا كُلَّ يَوْمٍ.

وَضَجِرَ النَّاسُ مِنْ هَذِهِ النَّاقَةِ الَّتِي تَنْفُرُ مِنْهَا مَاشِيَتُهُمْ. وَكَانَ صَالِحُ قَدْ حَذَّرَهُمْ مِنْ أَنْ يُعِينُوا هَذِهِ النَّاقَةَ، وَلَكِنَّهُمْ لَمْ يَحْذَرُوا.

قَالُوا: مَنْ يَقْتُلُ هُذِهِ النَّاقَةَ؟

قَامَ رَجُلٌ وَقَالَ : أَنَا !

وَقَامَ الْآخَرُ وَقَالَ : أَنَا !

وَذَهَبَ الشَّقِيَّانِ وَجَلَسَا يَنْتَظِرَانِ خُرُوجَ النَّاقَةِ؛ حَتَّى إِذَا خَرَجَتِ النَّاقَةُ رَمَاهَا الْأُولُ بِسَهْمٍ، وَنَحَرَها الثَّانِي فَقَتَلُها. (۱۲) العذاب

وَلَمَّا عَلِمَ صَالِحٌ أَنَّ النَّاقَةَ قَدْ نُهِوَرَتْ تَأْسُّفَ وَحَرْنَ جَدًّا ؛ وَقَالَ لِلنَّاسِ : «تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلاَثَهَ أَيَّام ذَلْكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ ١٠. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْمَةُ رِجَالٍ يُفْسِدُونَ فِي الأرض وَلاَ يُصْلِحُونَ ؛ فَحَلَفُوا وَقَالُوا نَقْتُلُ صَالِحاً وَأَهْلَهُ فِي وَإِذَا سُئِلْنَا نَقُولُ مَا عِنْدَنَا عِلْمٌ ؛ وَلَكُنَّ اللَّهَ حَفِظَ صَالِحاً وَأَهْلَهُ. وَلَمَّا كَانَ الْيُومُ الثَّالِثُ جَاءَهُمُ الْعَذَابُ ؟ أَصْبَحُوا كَعَادَتِهِمْ فَإِذَا بِصَيْحَةٍ مَعَ زَلْزالٍ شَدِيدٍ. صَيْحَةٌ تَفَطَّرَتْ مِنْهَا الْقُلُوبُ وَزِلْزَالٌ تَهَدَّمَتْ مِنْهُ البُيُوتُ وَكَانَ يَوْماً عَلَى ثَمُودَ شَدِيداً.

وَمَاتَ النَّاسُ كُلُّهُمْ وَخَرِبَتْ الْمَدِينَةُ. وَهَاجَرَ صَالِحٌ وَالْمُؤْمِنُونَ مِنْ تِلْكَ الْمَدِينَةِ

وهاجر صالِح والمؤمِنون مِن تِلك المَّدِينةِ الشَّقِيَّةِ. وَمَا يَصْنَعُونَ فِيهَا؟

وَخَرَجَ صَالِحٌ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى قَوْمِهِ وَهُمْ أَمُواتٌ، فَقَالَ بِصَوْتٍ حَزِينٍ:

« يَاقَوْم َ لَقَدْ أَبِلَغْنَكُمْ وسَالَة رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَكُمْ وَلَكِنْ النَّاصِحِينَ » .

وَلاَ يَرَى الْإِنْسَانُ الْيُوْمَ هُنَالِكَ إِلاَّ قُصُوراً خَالِيةً وَبِثْراً مُعَطَّلَةً.

وَلاَ يَرَى إِلاَّ قُرًى مُوحِشَةً لَيْسَ فِيهَا دَاعٍ وَلاَ مُجِيبٌ.

وَلَمَّا مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَيَارِ ثَمُودَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الشَّامِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: مُودَ فِي طَرِيقِهِ إِلَى الشَّامِ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: «لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلاَّ أَنْ

تَكُونُوا بَاكِينَ حَذَرًا مِنْ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ ».

« أَلاَ إِنَّ تَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلاَ بُعْداً لِثَمُود ».